## مَثْنُ

﴿ عَقِيدَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ﴾

مُنْتَقَاةٌ مِنْ رِسَالِتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلى أَهْلِ القصِيمِ لَمَّا سَأَلُوهُ

عَنْ بَيَانِ عَقِيدَ تِهِ ()

قَابَلَهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَتْنِ مَّطْبُوعٍ وَضَبْطَ نَصَّها الفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ ﴿ عَمَّارُ بنُ ثَامِرٍ الجبُورِي الْعِرَاقِيّ ﴾ الفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ ﴿ عَمَّارُ بنُ ثَامِرٍ الجبُورِي الْعِرَاقِيّ ﴾

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَمَا وَلَدا

<sup>(</sup>١) انظر الدرر السنية في الاجوبة النجدية ١ / ٢٨ /٣٠

## قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَشْهِدُ اللّهَ وَمَن حَضَرَنِي مِنْ الْمَلَايِكَةِ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِي أَعْتَقِدُ مَا أَعْتَقِدُ مَا أَعْتَقَدُتهُ الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَايِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ وَمَلَايِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ فَمَلَايِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَمْرَهِ وَشَرّهِ

وَمِن الْإِيمَانِ بِاللَّهِ: الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى السَّانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيل, لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيل, بَلْ أَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٢) فَلَا أَنفِي عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ, وَلَا أُحِرِفُ الْسَمَاعِةِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُلِحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُلِحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُلِحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُلِحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُلِحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, وَلَا أُحِدُ فِي أَسْمَاعِهِ وَآيَاتِهِ, لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا أَحَيِّفُ ، وَلَا أُمَّيْلُ صِفَاتِهِ تَعَالَى لِيصِفَاتِ خَلْقِهِ, لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا

<sup>(</sup>۲) الآية (۱۱) من سورة الشورى

سَمِّى لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ ,وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ عِلَيْ اللّهِ وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ , فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ عِلَيْهِ وَلِلْ يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْ وَلَا يَقُولُوا لَهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْ وَلَا لَهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُولُوا لَهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْكُ وَلَا يَقَالُقُهُ مِنْ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَقَاسُ عَلَقُهُ وَلَا يَقُولُوا يَعْمُ وَلَا يَقَاسُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْلَقُهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا لَا يَعْلُقُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلَاكُ وَالْعَلَالِقِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِعَيْرِهِ, وَأَصْدَقُ قِيلًا, وَأَحْسَنُ حَدِيثًا, فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ مِنْ أَهْلِ التَّكْيِيفِ وَالتَّمْثِيلِ, وَعَمَّا نَفَاهُ عَنْهُ النَّافُونَ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّعْطِيلِ, فَقالَ نَفَاهُ عَنْهُ النَّافُونَ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّعْطِيلِ, فَقالَ هُ مُنْهُ النَّافُونَ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّعْطِيلِ, فَقالَ هُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ

الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (") وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَسَطُّ فِي بَابِ أَفْعَالِهِ تَعَالَى بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ, وَهُم فِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالوعِيدِيةِ وَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ الْإِيمَانِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ, وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَهْمِية ، وَالدِّينِ بَيْنَ الْحُرُورِيةِ وَالمُعْتَزِلَةِ, وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَهْمِية ، وَالدِّينِ بَيْنَ الْحُرُورِيةِ وَالمُعْتَزِلَةِ, وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَهْمِية ، وَالدِّينِ بَيْنَ الْحُرُورِيةِ وَالمُعْتَزِلَةِ, وَبَيْنَ الْمُرْجِعَةِ وَالْجَهْمِية وَسَلَّمَ وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْخَوَارِجِ

<sup>(&</sup>quot;)سورة الصّافات ( ۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲)

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَلُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ, مِنْهُ بَدَأً وَإِلَيْهِ يَعُودُ, وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً, وَأَنْزَلَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَأَمينِهِ عَلَى وَحْيِهِ وَسَفِيرِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ, نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحْيِهِ وَسَفِيرِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِه, نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِه, وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِه, وَلَا يَخُرُجُ شِيءٌ عَنْ مَشِيعَتِهِ وَلَيْسَ شِيءٌ فِي الْعَالَمِ يَخْرُجُ عَنْ الْقَدْرِ تَقْدِيرِه, وَلَا يَصُدُرُ إِلَّا عَنْ تَدْبِيرِه, وَلَا مَحِيدَ لِأَحَدٍ عَنْ الْقَدْرِ الْمَحْدُودِ, وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ تَدْبِيرِه, وَلَا مَحِيدَ لِأَحَدٍ عَنْ الْقَدْرِ الْمَحْدُودِ, وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَسْطُورِ

وَأَعْتَقِدُ ٱلإِيمانَ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَكُونُ بَعْدَ المَوتِ

<sup>(</sup>١) الآيات ( ١٠٢\_ ١٠٣ ) من سورة المؤمنون

وَأُوْمِنُ بِحَوْضِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَصَةِ الْقِيَامَةِ, مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاظًا مِنْ اللَّبَنِ, وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ, آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاظًا مِنْ اللَّبَنِ, وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ, آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ, مِنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةٌ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

وَأُوْمِنُ بِأَنَّ الصِّرَاطَ مَنْصُوبٌ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ, يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ عَلَى قَوْمِنُ بِأَنَّ الصِّرَاطَ مَنْصُوبٌ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ, يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ عَلَى قَدرِ أَعْمَالِهِمْ قَدرِ أَعْمَالِهِمْ

وَأُوْمِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَنَّهُ أُوَّلُ شَافِعٍ وَأُوَّلُ مُشَفَّعٍ.

وَلَا يُنْكِرُ شَفَاعَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالطَّلَالِ, وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الإِذْنِ وَالرِّضا كَمَا قَالَ وَالضَّلَالِ, وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الإِذْنِ وَالرِّضا كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (٥) وقال ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي تَعَالَى ﴿ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٦) وقال تعالى ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٦) وقال تعالى ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي

يشفع عِنده إلا بإدبه ﴿ وَقَالَ نَعَالَى ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (٧) وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيدَ, وَلَا يَأْذَنُ

<sup>(°)</sup> الآية ( ٢٨) من سورة الانبياء

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٥٥) من سورة البقرة

الآية ( $^{V}$ ) من سورة النجم  $^{(V)}$ 

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ ربَّهم بِأَبْصَارِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَأَيُوا الْقَمَر لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. لَيْئَةِ الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

وَأُوْمِنُ بِأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأُوْمِنُ بِرِسَالَتِهِ وِيشهدَ وَالْمُرْسَلِينَ, وَلَا يَصِحُّ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يُؤْمِنَ بِرِسَالَتِهِ وِيشهدَ بنَبُّوتِهِ.

وأنَّ أَفَضَلَ أُمَّتِهِ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ, ثُمَّ عُمْرُ الْفَارُوقُ, ثُمَّ عُمْرُ الْفَارُوقُ, ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ, ثُمَّ عَلِى الْمُرْتَضَى, ثُمَّ بَقِيَّةُ الْعَشْرَةِ, ثُمَّ أَهْلُ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ, ثُمَّ عَلِى الْمُرْتَضَى, ثُمَّ بَقِيَّةُ الْعَشْرَةِ, ثُمَّ أَهْلُ الشَّجَرَةِ - أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ - ثُمَّ سَابِرُ الصَّحَابَةِ بَدْرٍ, ثُمَّ أَهْلُ الشَّجَرَةِ - أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ - ثُمَّ سَابِرُ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ

وَأَتَوَلَّى أَصحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَذْكُرُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ, وَأَذْكُرُ مَحَاسِنَهم وَأَتَرَضَى عَنهم وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَكُفُ عَنْ مَسَاوِيِهِمْ

<sup>(^)</sup> الآية (٤٨) من سورة المدثر

وَأَسْكَتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, وَأَعْتَقِدُ فَضَّلَهُمْ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَّرَاتِ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) وَأَترضى عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَّرَاتِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

وَأَقَرُّ بِكَرَامَاتِ الْأُوْلِيَاءِ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى شَيْعًا وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى شَيْعًا وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ مَا لَا يَسْتَحَانَةِ عَلَيهِ اللَّا اللَّهَ كَالِاسْتِعَاثَةِ ، وَالنَّذْرِ ، وَالْمَدَدِ ، وَالْإِسْتِعَانَةِ يَقَدِّرُ عَلَيهِ اللَّا اللَّهَ كَالِاسْتِعَاثَةِ ، وَالنَّذْرِ ، وَالْمَدَدِ ، وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالنَّذْرِ ، وَالْمَدَدِ ، وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالنَّذْرِ ، وَالْمَدَدِ ، وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالنَّرْبِحِ.

وَلَا أَشْهَدُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارَ إِلَّا مِنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَرْجُو لِلْمُحْسِنِ ، وَأَخَافُ عَلَى الْمُسِىء

وَلَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذَنبٍ, وَلَا أُخْرِجُهُ مِنْ دَابِرَةِ الْمُسْلِمِينَ بِذَنبٍ, وَلَا أُخْرِجُهُ مِنْ دَابِرَةِ الْإِسْلَامِ.

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٠) من سورة الحشر

وَأَرَى الْجِهَادَ مَاضِيًا مَعَ كُلِّ إِمَامِ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَصَلَاةَ الْجَمَاعَةِ خَلْفَهُمْ جَابِزَةً وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعْثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَجَال , لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَابِر وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ.

وَأَرَى وُجُوبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَبِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, بَرِّهِم وَفَاجِرِهِمْ مَأْرَى وُجُوبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَبِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.

وَمَنْ وَلِيَّ الْخِلَافَةِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ أَوْ غَلَبَهم بِسَيْفِهِ حَقَّى صَارَ خَلِيفَةً وَجَبَّتْ طَاعَتَهُ وَحَرُمَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ.

وَأَرَى هَجْرَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُبَايَنَتَهُمْ حَتَى يَتُوبُوا ، وَأَحْكُمُ عَلَيْهِمْ وَأَرَى هَجْرَ أَهْلِ اللّهِ. بِالظّاهِرِ وَأَكِلُ سَرَابِرَهُمْ إِلَى اللّهِ.

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ مُحْدِثَةٍ فِي الدِّين بِدْعَةً.

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلُ بِاللِّسَانِ ، وَعَمِلُ بِالْأَرْكَانِ, وَاعْتِقَادُ وَاعْتِقَادُ بِالْأَرْكَانِ, يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهُوَ بِضْعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّريقِ (۱۰)

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه ..من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

وَأَرَى وُجُوبَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبَهُ الشَّريعَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الطَّاهِرَةُ.

فَهَذِهِ عقِيدَةٌ وَجِيزَةٌ حَررّتُهَا وَأَنَا مُشْتَغِلُ الْبَالِ لِتَطَّلِعُوا عَلَى مَا عِنْدِى. عِنْدِى. وَاللَّهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٍ.

تَمْثُ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أُوَّلًا وَآخِرا

\*\*\*\*